نساء في الإسلام

السَّيِّدة نفيسكة

. رَضِيَ اللَّهُ عَنها

نجلاء شوقى حسن

## السَّيِّدةُ نَفيسَة

## رضِيَ اللَّهُ عنها

اجتمعت الأسرة على صائدة الغشاء: الأب والأمُّ والأبناء: عادل وشريف وخنان. قبال الأب بصوت مسموع، وهو يُمدُّ يده إلى الطَّعام: يسم الله الرُّحن الرَّحيم، فمَدُّ كلُّ منهم يدة إلى الطَّعام وهو يُردُّد هذه الجُملة الكَريَّة.

ثمَّ قَالَ الأَب : اللَّيلةَ لِيلةُ الْخَميس ، وغدًا إِن شَاءَ اللَّهُ يومُ الجُمُعة ، فهلُ تَرغَبونَ أَن نَخرُجَ فيه للنَّزهة ، أو نَقضيهِ في البَيْت ؟

نَظر الأولادُ يعضهم إلى يَعضِ في دَهشَةٍ وسُرور ، وقـالَ شريف :

\_ هل هُناكَ يا أبي مَكَانٌ مُحدُّدٌ سنَدَهَبُ إلَيْه .

قَالَ أَبُوه : في الْحَقَيْقَةِ لا ، ولكنْ يُمكِنُكُم الْحَتِيارَ الْمُكَانِ الْمُناسِبِ الَّذِي يُسعِدُكم .

قَالَ عَادِلَ : يُمكِنُنا أَنْ نَقْضِىَ اليَّومَ فَى حَديقَةِ الحَيَوانَ ، فأنا أشتاقُ لرُويَةِ الأُصودِ والنَّمورِ ، والدَّبَيَةِ والقُرود .

وقالَ شريف : ولِماذَا لا نَذَهبُ لزِيارَةِ قَلْعَةِ صَلاحِ الذين ؟

وقالَتُ حَنانَ : لذَى فِكرةً قد تكونُ افضَلَ .. أَنْ لَذَهَبَ إلى مَسجِدِ السَّيِّدَةِ نَفيسَة ، حيثُ نُودَى صلاةً الجُمُعة ، ثمَّ نَخرجُ ونَقضى بعضَ الوقتِ على ضِفافِ النَيل .

فتدخُلتِ الأُمُّ وقالتُ في سُرور : واللَّهِ إِنَّه لَرَّأَى صَالَبٌ يا حَنانَ .

وساَلها أبوها : ولِماذا وقَعَ اختِيارُكِ يا حَنانُ على مسجدِ السَّيِّدَةِ نَفيسة ، رَضِيَ اللَّهُ عَنها ؟ قَالَتْ حَبَانَ : لأَنْسَى سِمِعَتُ عَنهَا ، وأَحَبَبَتُ أَنَ أَرَى مسجدَها وأَصَلَّى فيه .

قَالَ أَبُوهَا : حَسَنَ ! نُؤَدِّى صَلَاةً الجُمُعَةِ غَدًا فَى مَسَجِدِ السَّيِّدَةِ نَفيسَة ، ونَقوم قَريبًا إنْ شَاءَ اللَّه بِزِيارَةِ حَديقًةِ الحَيُوانَ وقَلعَةِ صَلاحِ الدِّينَ .

واقْتَرِبَت حَنانُ من أبيها ، وطلبَتُ منه أن يَقُصُ عَليهِم قِصُّةَ حَياةِ السَّيِّدةِ نَفيسَة ، رُضِيَّ اللَّهُ عَنها .

فقال أبوها في سُرور: ما أجمل الحَديثُ عنها يما ابنتى ا إنها السَّيِّدَةُ نَفيسَة ، بنتُ السَّيدِ حَسَنِ الأَنْوَر ، ابنِ زَيدِ الأَبْلَج ، ابنِ سيِّدِنا الحُسَنِ ، ابنِ الإمامِ عَلِيّ . . رضِيَ اللّهُ عَنهُم الجُمْعِين . وُلِدت رَضِيَ اللّهُ عنها بَمْكُةَ المُكرَّمَة ، يسومَ الأربِعاءِ الحادي عَشَر من رَبيعِ الأوَّل سنة ١٤٥ هجرِيَّة . وقد وُلِدت ونشأتُ في مَكَة ، مَدينةِ جَدَّها النبيِّ مُحمَّد عملي اللَّهُ عليه وسَلِّم . أمّا أبوها فهو السَّيَدُ حَسَنُ الأَنور ، وكانَ يُسمَّى شيخُ الشُّيوخ ، وكانَ والِيًا على المَدينَةِ المُنورَةِ مِن قِبَلِ الْحَليفةِ الشُيوخ ، وكانَ والِيًا على المَدينَةِ المُنورَةِ مِن قِبَلِ الْحَليفةِ أبى جَعفر المُنصور ، وكانَ إمامًا وعالِمًا جَليلاً من كبارِ آلِ البَيت ، ويُعدُ من التَابِعين ، وكانت حَياتُه حافلَة بجَليلِ البَيت ، ويُعدُ من التَابِعين ، وكانت حَياتُه حافلَة بجَليلِ البَيت ، ويُعدُ من التَابِعين ، وكانت حَياتُه حافلَة بجَليلِ الأَعمالِ وكريمِ الجِصال ، إلى أن تُوفِّي رضي اللَّهُ عنه وهو في طَريقِهِ إلى الحَجَ في مَكانِ قريبٍ من مَكَة ، فحُمِل إلى مَكَة ودُفِنَ فيها . .

وللسَّيَّدةِ تَفيسَة \_ رضى الله عنها \_ تِسعة إخوةٍ وأخبت هم : أبو القامِم ، مُحمَّد ، علِمَ ، إبراهيم ، زَيْد ، غبدُ الله ، يَحيى المُتوَّجُ بالأَنوار ، إسماعيل ، إسحَق ، أمُّ كُلثوم .

أمّا زوجُها فهو إسحاقُ الْمُؤتَمَن ، ابنُ جَعفَر الصّادِق ، ابنُ محمَّدِ السّادِق ، ابنُ محمَّدِ الباقِر ، ابنُ على زَينِ العابِدين ، ابنُ سيّدِنا الحُسَين ، ابنُ الإمام على رضي اللّه عنهُم أجمَعين . وقد الحُسَين ، ابنُ الإمام على رضي اللّه عنهُم أجمَعين . وقد

زوَّجَها له أبوها بعد أن رأى النبى ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ في المنام ، يأمُره بقبول إسْحاق زوجًا لها . وثمَّ العقدُ عليها يومَ الجُمُعةِ الخامسُ من رَجب سنةَ ١٦١ هِجريَّة . وكان إسحاق زوجُها يَشتهرُ بينَ النّاس بالعِلمِ الفَضل والحَيرِ وحَميهِ الحِصال ، وقد اشتغل برواية الحَديث .

وقد انجبت السيّدة تفيسة \_ رضى الله عنها \_ ولَدَا وبنتًا هُما أبو القاسم وأمَّ كُلثوم . وعاشت \_ رضى الله عنها \_ عابدة زاهدة تصوم النهار وتقوم الليل ، وكانت . رضى الله عنها \_ وغم ترابها لا تأكُلُ إلا أكلة واحدة كل تُلاثِ لَيال ، ولا تأكُلُ شيئًا إلا مع زوجها . وكانت تتفانى في عبادة الله عز وجل وطاعته ، وقد حجّت ثلالين مرّة ، كان أكثرها ميرًا على الأقدام ، تقريبًا لِله مسبحانه وتعالى .

وتقولُ بنتُ أخيها زَينبُ بنتُ يَحيَى الْمَتَوَج : خدَمتُ عَمَّتَى نَفيسَةَ أَربِعَينَ سَنَة ، فما رَأيتُها نامَت ولا أَفطَرت النَّهار ، فقلتُ لها يَوما : أما تُرفُقينَ بنَفسِكِ يا عَمَّتَى ؟ فقالتُ : كيفَ أرفُقُ بنَفسى وأمامى عَقباتُ لا يَقطعُها إلا الفائِزون .

وكانت أ رضى الله عنها \_ تَتحلَى بالصُّبِرِ عندَ الشَّدائد، كما اشتَهرتُ بالغَطفِ على المُساكين، ونُصرَةِ الضَّعيف، وعِيادَةِ المَريض..

وكانت \_ رضى الله عنها \_ تُؤمِنَ بأنَّ من عبدَ اللَّهَ مُخلِصًا كان الكونُ كلَّه مُسخَّرًا له . وكان شِعارُها دائما « ولا يَظلِمُ ربُّكَ أَحَدًا » .

ومن أقوالِها \_ رضى الله عنها: لا مَناصَ من الشُّوكِ في طَرِيقِ السُّعادة ، فمن تَعدَاه وصل » ، « إِنَّ الصَّلاةَ صلةٌ بين العَبدِ ورَبَّه ، وهي المِقتاحُ الَّذي تُقتحُ بــه خَزائِــنُ الرَّوحانِيَّات ، ورَكعتان تَتُوفَّر فيهما هذِه الصَّلَة ، خيرٌ من الف رَكعةِ جُرُّدت مِنها » .

وكانتُ تَقُولُ أيضا: « إذا سُجدت ، فتذَكُّ مر أنَّك وضعتَ أكرَمَ ما في الإنسانِ وهو جَبهَتُه على الأرض ، طاعةً لِلّهِ واعتِرافًا بفَضلِهِ وخوفًا منه » .

ولقد كانت السيدة نفيسة - رضى الله عنها - تمتاز الله كانت السيدة نفيسة - رضى الله عنها - تمتاز الله كانت أمية وقوة الذاكرة وسرعة الجفظ ، على الرغم من أنها كانت أمية . فقد حفظت القرآن الكريم جفظا جيدا ، واجادت تفسير آياته ، وعرفت أحكامه ، كما حفظت أحاديث جَدّها المصطفى - صلى الله عليه وسلم - وفهمتها فهما جيدا ، وكانت تشرخها للناس ، حتى كان من الذين يحضرون مجلسها الديني ، الإمام الشافعي - رضى الله عنه - الذي كان يُكثِر من زيارتها للاستزادة

من عِلمِها . وكان يُصلَى بها التَّراويحَ في شهرِ رَمضان ، وكان دائما يُسألُها الدُّعاءَ له .

فإن حدَثَ ذلك من الإمام الشّافِعي \_ رضى الله عنه \_ فإنّما يدُلُ هذا على نقاء قلب السّيدة نفيسة \_ رضى الله عنها - فهى من آل بَيتِ الحبيبِ المصطّفى \_ صلّى الله عليه وسلّم \_ ذلك البيتُ الّذي مدحّة اللّه سُبحانه وتعالى بقوله : ﴿ إنّما يُريدُ اللّهُ لِيَدهِبَ عَنكُمُ الرّجِسَ أهلَ البيتِ ويُطَهّرَكُم تطهيرا ﴾ سورة الأحزاب ٣٣ .

وبذلك تكون قد سلكت طريق جدّها المصطفى \_ صلّى الله عليه وسلّم \_ فى القِيام والصّيام لِلّه سُبحانَه وتُعالَى بقُوله ﴿ لقد كان لكُم فى رَسول اللهِ أسوةٌ حَسنَةٌ لمن كان يُرجو اللّه واليّومَ الآخِرَ وذكرَ اللّه كَثيرًا ﴾ .

فلقد كان رسولُ الله \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ يصومُ النَّهارَ ويَقومُ اللَّيلَ حتَى تورَّمتُ قَدماه ، فقالت لـ السَّيدةُ عائشة - رضى الله عنها - لِماذا تُجهِدُ نفسَك وقد غَفَرَ الله لك ما تَقدَّمَ من ذَنبِك وما تَأخُر ، فقال ها : أفلا اكون عَبدًا شكورا ؟

و كذلك السُّيدة نفيسة - رضى الله عنها - كانت دائمة الذَّكُو لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ فِي السِّرُّ وَالْعَلَائِيَّةُ ، وَأَنَّ ذَلَكَ يَذُلُّ على عَظيم قَـدر العِبادة ، وأرفَّعُها تـلاوةُ القـرآن . واللُّهُ سبحانَه وتَعالى يَقُول في الحَديث القُدُسِيُّ : « أنا عنـــــدُ ظـنُّ عبدى بى حينَ يذكُرُني ، فإن ذكرني في نَفسِهِ ذكرتُـهُ في نَفسى ، وإن ذَكرني في مَلاِّ ذكرتُه في ملاٍّ خير من مَليِّــه ، وإِن تُقرَّبِ إِلَىٰ شِيرًا تَقرَّبتُ إِلَيه ذِراعًا ، وإِن تُقـرُّبُ إِلَىٰ ذِراعا تَقرَّبتُ إليه باعا ، وإنْ أتاني يَمشي أتيتُهُ مُهَرولا » وكلُّ ذلك يَدلُّ على كَثرةِ تَقُواها وخُوفِها منَ اللَّه. ويظهَرُ ذلك مُتَجلُّهَا في كَلامِها وأقُوالِها . فقد قالَت :

«لا مَناصَ من الشُّوكِ في طَريتِ السَّعادة ، فمن تعدّاهُ وَصَل » .

وعندُما مرض الإمامُ الشَّافِعيّ ــ رضى اللَّه عنه ــ أرســلّ إلَيْها كعادَتِه ، يَلتمِسُ مِنها الدُّعاء .

فَحينَما ذهبَتُ إليه لتَعوذه ، قالت : « متَعهُ الله بالنظرِ إلى وَجهِ الكَريم » فلمّا سِعَ الإمامُ الشّافِعي \_ رضى الله عنه \_ هذا الكريم ، عرف أنه لاجق بربّه ، فأوصى ان تُصلّى عليه السّيدة تفيسة صلاة الجنازة .

ولقد نفُذت ــ رضى الله عنها ــ وصِيَّتَه ، وصلَّت عليــه مامومَة .

وذات يوم مَرِضَ بِشرُ بِن الحَارِث \_ رضى الله عنه \_ وكانَ دائمَ السَّردُّدِ عليها ، فقد عالَجَسُهُ السَّيدةُ الطَّاهرَةُ وهو مَريض ، وبَينَما هي في زيارته \_ رضى الله عنه \_ دَخلَ الإمامُ أَحَدُ بنُ حَنبلَ لَيُعالِجَه . فلمَا عَرَفَها طلب فورا من بشر بن الحارثِ أن يسألَها الدُّعاء .

وقالَ لها بشرُ بنُ الحارِث \_ رضى الله عنه : ادْعــى الله لَنا : فقالت \_ رضى الله عنها \_ اللهمُ إن بِشرَ بنَ الحارِثِ وأحمدَ بنَ حَنبلَ يَستَجيرانِ بكَ من النّار ، فأجِرهُما يا أرحَمَ الرّاحِمين ،

وفي أوَّلِ جُمُعَةٍ من رَمضانَ سنة ٥٢٨ هـ، اشتُذَت عَليها آلامُ اللَّرض وكانتُ صائمَة ، فنصَحَها الأطِبَاءُ بضرورةِ الإفطار . ولكنها ـ رضى الله عنها ـ رَفضتُ بشِدَّة ، وقالتُ هم :

\_ واعجبًا لكم ! إنَّ لَى أربعينَ سنةُ أسأَلُ اللَّهَ سُبحالَه وتَعالَى أن يَتُوفَانِي وأنا صائِمَة ، أفَأَفطِرُ الآن ؟ معاذُ اللَّه .

وفى يومِ الجُمُعةِ الخامسَ عشرَ من شهرِ رَمضان ، نراهـــا تُجتَهِدُ في العِبادَةِ أكثَرَ وأكثَر ، وأخذتُ في تِـــلاوةِ ســـورَةِ الأنعام ، إلى أن وصلَتُ إلى قولِ اللّهِ سُبحانَه وتَعسالى : ﴿ لَـهُم دَارُ السَّلامِ عَندَ ربّهم وهو ولِيُهُم بما كانوا يَعمَلون ﴾ .

تقولُ السَّيدَةُ زَينبُ بنتُ أخيها ، القائمةُ على خِدْمنِها : فضَمَمتُها إلى صَدرى ، فتشهَّدَت شهادةَ الحَقّ ، ثم قُبِضَت وفاضَتُ روحُها الطَّاهِرَةُ إلى بارِيْها \_ سُبحانَه وتَعالى \_ فحزن عليها المِصريّون حُزنًا عَظيما .

وكانت زينب بنت اخيها قد ارسلت من قبل إلى زوجها اسحاق \_ رضى الله عنه \_ فحضر وقرر أن يذهب بها إلى المدينة ليدفيها هناك . ولكن المصريين الحسوا عليه وطلبوا منه أن يتركها بحصر ، فهم معداء بآل يبت النبي \_ صلى الله عليه وسلم \_ واصروا على بقانها بحصر ، ليتمعوا ببركتها .

وقبرُها الّذي دُفت فيه ، كانت \_ رضى الله عنها \_ قد حَفرتُهُ بيدَيها في بَيِها ، وكانت كثيرًا ما تَنزلُ وتُصلَى فيه ، وقد ختمت فيه قِراءة القُرآنِ كاملاً مِائة وتِسعينَ مَرَّة .

وَاوَّلُ مِن بَنَى عَلَى قَبْرِهَا \_ رضى اللَّه عَنهَا \_ هــو غُبيــدُ اللَّهِ بِنُ السَّرِى بِنُ الحَكَمِ أميرُ مَصر . وصَدقَ اللَّــهُ العظيــم إذ يَقول في كتابهِ العَزيز :

﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لَيُدْهِبَ عَنكُمَ الرَّجَسَ أَهُلَ البِّيتِ
وِيُطهِّرِكُم تَطهيرًا ﴾ .

وهنا قالت خنان : لقد المتعتبا يا أبى وأفدتنا فائدةً كَبيرة ، بقصَّةِ حياةِ العابِدَةِ العَظيمَةِ السَّيِّدةِ تَفيسة - رضى الله عنها .